# الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعحاز العلمي في القرآن والسنة

#### مقدمة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه... وبعد:

فإن الكتابة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة غدت ضرورة ملحة، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى بمخاطبة الناس بلسانهم، وباللغة التي يفهمونها...

ولا شك أن التطور العلمي الحديث قد ترك آثاراً على الفكر البشري لا تنكر، وفرض نفسه على لغة التخاطب اليومية في مختلف أنحاء المعمورة، وحيث إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وسيلة من وسائل الدعوة القوية والمؤثرة في هذا العصر، وأسلوب أحاذ من أساليب التبليغ والبيان لدين الله عز وجل، لذا فقد أصبح أمراً مهماً جديراً بالدراسة والبحث.

غير أن الكتابة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يجب أن تكون رصينة تخضع لضوابط معينة تقيها شرور الدخلاء والملبسين من ذوي الأهواء والجهالة المغالين في التفسير المادي لنصوص القرآن والسنة، أو المفتونين بمقولات الكفار وتصوراتهم النظرية التي لا ترقى إلى المسلمات اليقينية، وتضيء الطريق أمام المخلصين حتى لا تُخضَع نصوص الكتاب والسنة للعلوم كي تفسر بها، ولا تُجر العلوم إلى النصوص لتحميلها ما لا تحتمله، ولكن إن اتفق النص مع حقيقة علمية ثابتة أظهرنا وجه الإعجاز وبيناه.

وبما أن كثيراً مما كتب عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ينقصه التأصيل والالتزام بالقواعد والضوابط العلمية، فإن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وهيئة متخصصة - تضع بين يدي الدارسين والباحثين هذا الكتاب الذي يتضمن نبذة عن مصالح الإعجاز وتاريخه والضوابط المهمة لمن يريد أن يبحث أو يكتب أو يحاضر في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، حتى تكون الجهود المبذولة في هذا الجانب الحيوي المهم جهوداً مباركة تقوم على أسس علمية سليمة ومنهجية صحيحة، كما تقوم على تقوى الله في التعامل مع كتاب الله وآياته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد احتوى على ثلاث فصول:

أولا: الإعجاز العلمي وتاريخه.

ثانيا: ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

ثالثا: ملحق المصطلحات الواردة في البحث.

والله تعالى نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الناصحين لدينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق...

أولا: الإعجاز العلمي وتاريخه

تمهيد:

الحمد لله القائل: ﴿ قُلْ لَئِنِ احْتَمَعَتْ الإِنسُ والجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْثُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لا يَأْثُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً ﴾ [الإسراء: 88]

فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه، أعجز البشر في بلاغته وأسلوبه وتشريعه وإحباره عن المغيبات الماضية والمستقبلية وحقائقه التي أذعن لها العلماء قال تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ [سَا: 6]

وقال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ [نصلت: 53]

والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وجعل رسالته خاتمة لجميع الشرائع.. ما بعد:

فإن إعجاز القرآن الكريم وإقامته الحجة على الناس أمر لا يحتاج إلى استدلال لاعتراف الجميع به (1). فهذا الوليد بن المغيرة -وهو أحد صناديد الكفر- يقول واصفاً القرآن الكريم:

والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلوا وما يعلى<sup>(2)</sup>. وقد تنبه المسلمون لأهمية الإعجاز في القرآن الكريم في وقت مبكر وأعطوه عنايتهم وكانت بدايات تلك الاهتمامات منصبة على الإعجاز البياني<sup>(3)</sup> لأنه الأظهر في إقامة الحجة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العرب يتمتعون به من فصاحة وبيان، ولذا كان القرآن الكريم في إقامته للحجة عليهم بمثابة الآيات الحسية التي أعجز بما الأنبياء أقوامهم، يقول تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّا فَيْ لَنَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْوِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

ويقول صلى الله عليه وسلم مبيناً هذا المعنى: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ..)

(رواه البخاري كما في الفتح 2/9).

غير أن هذا الاهتمام لم يكن في زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وإنما جاء بعد ذلك لأسباب منها:

 $<sup>^{1}</sup>$  الكشاف للزمخشري  $\frac{1}{2}$  وانظر الفتح  $^{1}$  .

<sup>2-</sup> تفسير عبد الرزاق 228/2 وتفسير الطبري 209/12.

 $<sup>^{204/2}</sup>$  إعجاز القرآن للرافعي ص $^{105}$ ،  $^{106}$  والإتقان للسيوطي $^{-3}$ 

1- لمشاهدتهم أو قربهم من عجز الخصوم عن المعارضة وإذعالهم لتصديق القرآن الكريم، ثم انتهاء المعارضين بإسلام أهل الجزيرة العربية.

- 2- لانشغالهم -رضى الله عنهم- بالدعوة والجهاد.
- 3- لبعدهم عن القضايا الجدلية الشائكة التي لا ينبني عليها عمل.

ولما وقعت الفتوحات الإسلامية ودخلت أمم جديدة في الإسلام كالفرس والرومان... وكانت لها حضاراتها التي نقلوا بعضها إلى الثقافة الإسلامية ثم توسع في ذلك حتى ترجمت كتبهم إلى العربية ودخلت مصطلحاتهم إلى تراثنا الإسلامي، فتصدى لهذا الوافد الجديد بعض العلماء بالرفض وعدم القبول بادئ الأمر<sup>(1)</sup>.

إلا أن قوة هذا الاتجاه ودعم السلطة له وظهور علماء مؤمنين به مكن له حتى أصبح فيما بعد اتجاهاً عاماً. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذا الصدد: «في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق..» ثم قال: «ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية و لم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدهم في غنى عنه، كما استغنى عنه سلفهم الصالح ولكنه لما ترجم وتعلم... كان ينبغى لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به»<sup>(2)</sup>.

فلذلك قبل العلماء هذه المصطلحات واستعملوها بعد أن نقحوها مما يخالف المعتقدات الشرعية.

أما المصطلحات التي لم تكن معروفة قبل سواء منها ما يتعلق بالعقائد والأصول أو التفسير أو النحو أو البلاغة فهي أخف من ذلك، بل عدت سمة بارزة من سمات التجديد والإبداع الثقافي في حضارتنا الإسلامية الواقعية وذلك لعدم مخالفتها أصول الشرع ومقاصده ولغته العربية، ومن تلك المصطلحات الكثيرة مصطلح (المعجزة والإعجاز).

### الألفاظ المرادفة لهذا المصطلح

رغم قرب هذا المصطلح —الدال على الأمر الخارق المقرون بالتحدي السالم عن المعارضة (3) – إلى الذهن إلا أي لم أحده في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالاً على هذا المعنى، وما وحدته من مادة (عجز) في القرآن والسنة لم أر فيه ما يدل على هذا المصطلح. أما الألفاظ المستخدمة قرآنيا في الدلالة على هذا المعنى فهي:

(الآية، البينة، البرهان، السلطان) وإليك بيانها مرتبة:

<sup>1-</sup> بحموعة الفتاوي 7/9.

<sup>2-</sup> آداب البحث والمناظرة ص 5.

 $<sup>^{-3}</sup>$  انظر تفسير القرطبي 96/1 وفتح الباري 581/6 ورسائل إعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ص $^{-3}$ 

يقول الله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: 109]

يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: يقول تعالى إخباراً عن المشركين ألهم أقسموا بالله جهد أيمالهم أي حلفوا إيماناً مؤكدة (لئن جاءتهم آية) أي معجزة وخارق (ليؤمن بها).

ويقول تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً ﴾ [الإسراء: 59]

يقول ابن حرير رحمه الله: يقول تعالى: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألها قومك إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مثل سؤالهم فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع مجيء الآيات فعو حلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات لأنا لو أرسلنا بما إليهم فكذبوا بما سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلهم (1).

وكذلك الحال بالنسبة (للبينة) كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا حِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾[هرد: 53]

حيث يقول ابن جرير في تفسيرها: قال قوم هود لهود: يا هود ما أتيتنا ببيان ولا برهان على ما تقول فنسلم لك ونقر بأنك صادق فيما تدعونا إليه من توحيد الله والإقرار بنبوتك (2).

فنلاحظ أنه فسرها بالبرهان كما في قوله تعالى مخاطبا رسوله موسى عليه السلام: ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي حَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَاَشْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَيْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ [القصص: 32].

قال مجاهد والسدي رحمهما الله: هي إشارة إلى العصا واليد... ويقول ابن عطية في تفسيرهما: حجتان ومعجزتان (3).

أما السلطان فجاء في قوله تعالى حاكياً عن الأمم السالفة قولها لأنبيائها عليهم السلام: ﴿... قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (إبراهيم 10)

يقول القرطبي: أي بحجة ظاهرة وكان هذا محالاً منه، فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم المعجزات (<sup>4)</sup>.

التتبع التاريخي لاستخدام المعجزة والإعجاز

يمكن أن نتتبع ظهور هذا المصطلح واستخدامه حتى أصبح شائعا معروفا على النحو التالي: أول من نسب إليه استخدام هذا اللفظ هو النظام البصري المعتزلي المتوفى سنة 221ه (5).

<sup>108</sup> ، 107/9 البيان 107/9

<sup>-2</sup> جامع البيان -2

<sup>3-</sup> المحرر الوجيز 287/4.

<sup>4-</sup> تفسير القرطبي 247/9.

 $<sup>^{-5}</sup>$  راجع لسان الميزان 67/1. وفكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي ص 40. وإعجاز القرآن للباقلاني ص  $^{-5}$ 

ويظهر أنه مسبوق كذلك لأنه كان يقول بأن العرب عجزوا لصرفهم عن المعارضة (1) وهو مذهب باطل.

وأما أول من بحث هذه القضية وتصدى لها بالبحث —حسب المراجع المتوافرة- فهو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة 255ه (<sup>2)</sup>.

يقول الأستاذ / عبد الكريم الخطيب:

يعتبر الجاحظ أول من تصدى لهذا الأمر وجعله موضوعاً خاصاً للنظر والدراسة<sup>(3)</sup>.

وقد توسع الجاحظ في مسألة سر الإعجاز والبلاغة، وهل ذلك عائد إلى نظم القرآن وأسلوب صياغته أم هو عائد إلى المعنى ؟

وفصل في ذلك ورجح <sup>(4)</sup>.

وهذا الصنيع يدل كذلك على أن المسألة كانت مطروقة قبل الجاحظ وقد تكون ألفت فيها كتب وإن لم تصل إلينا، إلا أن الجزم بذلك غير ممكن.

ولا شك أن الرجلين كانا علَمَين من أعلام المعتزلة إلا أن ذلك لم يمنع أهل السنة من بحث القضية باستخدام هذا المصطلح كما سيتبين إن شاء الله.

فقد استخدمه أبو الحسن الأشعري<sup>(5)</sup> وتلميذه الباقلاي<sup>(6)</sup> وهما وإن تأثرا بمدرسة المتكلمين إلا ألهما قارعا المعتزلة وغيرهم بالحجة والبرهان، ورجوع الأشعري إلى معتقد أهل السنة بجامع البصرة ثابت تاريخيا<sup>(7)</sup>. وممن صرح بهذا المصطلح واستعمله الخطابي<sup>(8)</sup> وابن حزم<sup>(9)</sup> وأبو بكر الجرجاني<sup>(10)</sup> والقاضي عياض<sup>(11)</sup> وابن عطية<sup>(11)</sup> وشيخ الإسلام ابن تيمية<sup>(13)</sup> وتلميذاه: ابن القيم<sup>(1)</sup> وابن كثير<sup>(2)</sup> وكذلك الشاطبي<sup>(3)</sup> وابن

<sup>1-</sup> البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن لكمال الدين الزملكاني ص 53 ووسائل الإعجاز ص 146 ويذهب مصطفى صادق الرافعي –رحمه الله- إلى أن أول من قال إن لفظ القرآن غير معجز هو الجعد بن درهم —الزنديق المعروف- الذي قتل يوم النحر عام 118ه (إعجاز القرآن ص 143، 144؛ وميزان الاعتدال للذهبي 399/1؛ والأعلام للزركلي 20/2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 470/2-475).

<sup>3-</sup> إعجاز القرآن في دراسات السابقين لعبد الكريم الخطيب 155/1، 156.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- راجع حجج النبوة التي هي ضمن رسائله ص 144 نقلا عن كتاب عبد الكريم الخطيب السابق.

التوفى سنة 32هـ، وانظر: المال والنحل للشهرستاني 102/1، والبداية والنهاية 187/11.

ما المتوفى 402هـ، انظر: وفيات الأعيان ص169 وكتابه تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ص170، 177.

<sup>7-</sup> راجع كتابه الإبانة، والبداية والنهاية الإحالة السابقة.

 $<sup>^{8}</sup>$ هو الأديب الفقيه المحدث المتوفى سنة  $^{386}$ ه، تذكرة الحفاظ للذهبي  $^{223/2}$  ورسالته في الإعجاز ضمن مجموعة رسائل ص  $^{9}$ 

<sup>9-</sup> المتوفى سنة 456هـ، الملل والنحل ص 15.

المتوفى سنة 471ھ انظر كتابه ضمن الرسائل الثلاث السابقة ص<math>11.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>- المتوفى سنة 544هـ.

<sup>12 –</sup> المتوفي سنة 546هـ، انظر تفسيره المحرر الوحيز 387/4.

<sup>.43</sup> انظر الفتاوى 9/104؛ 28/13، 241؛ 24/14؛ 45/17، 45/17، 42/33، 42/34.  $^{13}$ 

حجر<sup>(4)</sup>... وغيرهم. واستمر استعمال هذا المصطلح عند علماء المسلمين من غير نكير كما يدل عليه هذا التمثيل الجزئي، فهو مستعمل عند المفسرين، فإن كنا لا نجد التصريح بالمعجزة عند شيخ المفسرين ابن جرير —كما يتضح من النقل السابق عنه، وبالرجوع إلى الآيتين:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ... ﴾ [البقرة: 23-24] (5)، حيث إلهما أول مناسبة تتعلق بالإعجاز (وإن كان ذكر مادة الإعجاز هنا) —إلا أننا نجدها صريحة عند من جاء بعده من المفسرين.

وهو موجود عند علماء الحديث كذلك، كما يتضح من النقل عن الخطابي وابن حزم وعياض وابن تيمية وابن حجر –رحمهم الله-.

أما أهل الأصول<sup>(6)</sup> والعقائد<sup>(7)</sup> وأهل البلاغة<sup>(8)</sup> فإلهم أفاضوا في استعمال هذا المصطلح أكثر من غيرهم، ويظهر أن فكرة فن البلاغة نابعة من الخوض في مسألة الإعجاز كما يذهب إلى ذلك الأستاذ نعيم الحمصي حيث يقول: «ولا ريب أن فكرة إعجاز القرآن كانت من أقوى البواعث على نشأة علم البلاغة إن لم تكن أقواها جميعا»<sup>(9)</sup>.

تعريف المعجزة والإعجاز في اللغة والاصطلاح ومدى مطابقة ذلك للمعاني الواردة في القرآن الكريم يقول ابن منظور: يقال عجز يعجز عن الأمر إذا قصر عنه -وضعف- والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء عليهم السلام (10).

ويقول ابن حجر: المعجزة اسم فاعل من الإعجاز وسميت بذلك لعجز من عندهم ذلك عن معارضتها، والهاء فيها للمبالغة أو صفة محذوف.

والمعجزة في الاصطلاح: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة (11). وإعجاز القرآن يقصد به إعجاز الناس أن يأتوا بسورة مثله مع شدة عداوتهم وصدهم عنه (12).

<sup>1-</sup> طريق الوصول إلى علم المأمول للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي ص 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - تفسيره 263/2

<sup>3-</sup> الموافقات 181/2، 195.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>– فتح الباري 6/581، 582.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>- انظر تفسير ابن حرير 165/1-166.

<sup>6-</sup> الموافقات للشاطبي، الإحالة السابقة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>- العقيدة الطحاوية ص 558، 559.

<sup>8-</sup> دلائل الإعجاز للجرجاني ص 197، وانظر الرسائل الثلاث المحال إليها سابقا.

<sup>9-</sup> فكرة إعجاز القرآن ص 45.

 $<sup>^{-10}</sup>$  مقاييس اللغة لابن فارس  $^{-232/3}$ ، ولسان العرب  $^{-370/5}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>- فتح الباري 582/6.

<sup>12-</sup> المرجع السابق.

أما الإعجاز العلمي: فهو إحبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إداركها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (1).

#### الخلاصة:

تبين من الدراسة السابقة أن إطلاق المعجزة والإعجاز مصطلح شائع وصحيح، وذلك لما يأتي:

1- كان من الأولى أن يوضع لهذا المعنى واحد من تلك الألفاظ الواردة في القرآن كمصطلح دال عليه.

2- إن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالدة ومتجددة بخلاف المعجزات السابقة التي كانت تنتهى بانتقال أولئك الأنبياء عليهم السلام إلى جوار ربمم.

3- إن معنى هذا المصطلح الذي هو (الإعجاز) مسلم اتفاقا، وهو عجز العرب وغيرهم عن الإتيان بمثل سورة من القرآن.

4 صحة التعبير بمذا المصطلح من الناحية الشرعية واللغوية لأصالته وقوة دلالته على المعني المراد  $^{(2)}$ .

5 استخدام علماء المسلمين عبر التاريخ الإسلامي لهذا المصطلح وأمثاله من المصطلحات الشائعة من غير نكير أو مشاحة بل وتقديم تلك المصطلحات المتعارف عليها على غيرها عند التعارض لأنها أصبحت حقائق عرفية (\*) مع أنها لم تكن معروفة في عصر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجميعن.

6- أنه يلزم من نقض هذه المصطلحات وإعادة بناءها —على فرض تسليم إمكان ذلك- الوقوع في الحرج والفوضي العلمية لاستقرار هذه المصطلحات في التراث الإسلامي وفي أذهان العلماء والمثقفين.

7- إن علماءنا رحمهم الله كانوا واقعيين حيث وضعوا هذه المصطلحات لما استجد في الثقافة الإسلامية في زمنهم ووضعوا لها شروطا وضوابط لتدل على المراد منها من غير معارضة لأصل آخر، فهل استطعنا أن نفعل ذلك لما جد في حياتنا الثقافية اليوم رغم كثرة الجامعات والمجامع اللغوية ومراكز البحوث واستخدامات الحاسب الآلي المتطورة ؟ أم لا زلنا عاجزين عن ذلك، مما يجعل بعض المثقفين والدارسين يبحثون عن مصطلح يناسب بعض المصطلحات الأجنبية الوافدة فيعز عليهم وجوده؟ ولا شك أن لغتنا العربية وثقافتنا الإسلامية قادرة على استيعاب ذلك كما قال حافظ إبراهيم رحمه الله على لسان اللغة العربية:

عند قول الناظم:

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ......

<sup>1-</sup> راجع: تأصيل الإعجاز العلمي ص 14.

<sup>.</sup> بل إن أصل المادة (عجز) وارد في القرآن الكريم في أكثر من موطن $^{-2}$ 

<sup>\*-</sup> انظر المستصفى للغزالي 149/1، وشرح الكوكب المنير 149/1، ونثر الورود 156/1.

#### المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه

وسعت كتاب الله لفظاً وغاية وما ضقت عن آي به وعظات فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

8- وأحيراً فأياً ما كان الحديث أو المتحدث -من مثل ما سبق- فإن هناك حقيقة تحتفظ لنفسها بحق البقاء ألا وهي: إن أي لفظة لغوية -تحقق المعنى الذي تؤديه في استعمالها ولا يستوفي الله ولا لاحق، أو تخصص يستعملها في أي عصر وفي أي زمان لا يضيره ولا يضيرها أن يستوفي استعمالها سابق ولا لاحق، أو تخصص كرمز أو مصطلح عند صاحب فن أو صاحب علم.. فكما كان اللفظ حقا شائعاً مباحاً لهؤلاء وغيرهم فإنه يظل حقا مكتسبا متسعا لكل طالب أو راغب بشرط أن يؤدي رسالته في إطار المعنى المراد وإذا كانت بعض الألفاظ غير العربية أوردها القرآن في بعض آياته (\*)، وهو الكتاب العربي المبين، ألا يُعد ذلك أصلاً دالاً على أن تعريب الألفاظ واستخداماتها بوضوح في الدلالة على المراد منها يكسب الكلمة الفصاحة والبيان ؟ وهل يسوغ بعد هذا الاعتراض على استخدام مصطلح دال على معناه بوضع التخاطب! إن الأمر سهل ولا يحتاج إلى هذا التكلف أو التحكم. والله أعلم.

ثانيا: ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

تعريف الحقيقة العلمية وشروطها

الحقيقة العلمية مركب إضافي، ولتعريفها يلزم التعريف بجزأيها:

فالحقيقة: مفرد وجمعها حقائق: حَقَّ الأمر يحِق ويحُق حقاً وحقوقاً إذا صار حقاً ثابثاً (1).

والحق: نقيض الباطل، والشيء المتحقق وجوده وأصله المطابقة (2).

وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله: الحقيقة تستعمل تارة في الشيء له ثبات ووجود<sup>(3)</sup>.

أو هي الشيء الثابت قطعاً ويقيناً (<sup>4)</sup>، والتاء فيها للتأنيث.

وأما العلمية: فهي صفة للحقيقة، والعلم نقيض الجهل<sup>(5)</sup>.

وتعريف العلم في الاصطلاح: هو إدراك الأشياء على حقائقها<sup>(6)</sup>.

والمقصود به هنا: العلم التجريبي.

<sup>\*-</sup> الجامع لأحكام القرآن 257/10 وإرشاد الفحول ص 22.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- النهاية في غريب الحديث 415/1 واللسان 52/10).

 $<sup>^{2}</sup>$  اللسان 48/10 و50/10).

<sup>3-</sup> المفردات للراغب الأصفهاني ص 126.

<sup>417/12</sup> اللسان $^{-4}$ 

<sup>5-</sup> التعريفات للجرجابي ص 90.

<sup>. 14</sup> وتأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص $^{-6}$ 

والحقيقة العلمية في الاصطلاح هي: المفهوم الذي تجاوز المراحل الفرضية والدراسات النظرية حتى أصبح ثابتاً مجمعاً عليه من قبل العلماء المختصين كتمدد المعادن بالحرارة، وانكماشها بالبرودة، وتبخر الماء عند درجة مئوية تحت الضغط الجوي العادي، وتجمده عند درجة الصفر المئوي<sup>(\*)</sup>.

تعريف الفرض والنظرية

الفرض: هو تخمين واستنتاج ذكي يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتاً لشرح بعض ما يلاحظه من الحقائق والظواهر.

والنظرية: توضيح علاقة الأثر والسبب بين المتغيرات وذلك لشرح ظواهر معينة، والنظريات مراتب بحسب قريها وبعدها من الحقائق.

وأقوى النظريات هي تلك التي تقدم شرحاً أكثر منطقية لتلك الملاحظات (\*).

إن النظرية السليمة التي يتم الوصول إليها في دراسة علمية لا يمكن اعتبارها حقيقة نهائية، وإنما تمثل أفضل إحابة يمكن الوصول إليها، وهي قابلة للتغيير وإحلال أخرى محلها، ولذا كان من ضوابط الإعجاز وجود الحقيقة العلمية الناصعة وعدم ربط آي القرآن الكريم بالنظريات القابلة للتبديل والتغيير.

ضوابط استخراج وجه الإعجاز بين النص والحقيقة

إن المراد بهذه الضوابط تلك القواعد التي تحدد مسار بحوث الإعجاز العلمي وفق الأصول الشرعية المقررة مع الالتزام بالجوانب الفنية والعلمية المطلوبة.

وتكمن أهمية هذه الضوابط في كونها مناط استرشاد للباحثين في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وخصوصاً في هذا الوقت الذي كثر فيه إقبال الباحثين والكاتبين على هذا الموضوع لأهميته في الدعوة والإقناع، وذلك لتميز هذا العصر بالعلم ومكتشفاته، حتى أصبح العلم سمة من سماته.

وهذا الاهتمام من غير سير على ضوابط واضحة أوجد مزالق كثيرة حتى عند بعض المخلصين، وإسهاماً في علاج ذلك جاءت هذه الضوابط علها أن تكون مانعاً من الوقوع في تلك الأخطاء، وحافزاً للكتابة في هذا الموضوع الحيوي.

والتزام هذه الضوابط يساعد كذلك على إنهاء الخلاف الفكري بين المؤيدين لموضوع التفسير العلمي والمعارضين له، لأن حوهر الخلاف بينهم يرجع سببه إلى تلك المظاهر الارتجالية التي لا يصدر أصحابها عن منهج صحيح.

وتلك الضوابط هي:

أ- ثبوت النص وصحته إن كان حديثاً لتواتر القرآن دون الحديث.

<sup>\*-</sup> مقدمة التاريخ الفكري العلمي في الإسلام (سلسلة عالم المعرفة 121 ط الكويت) بواسطة بحث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم د/ ناول عبد الهادي ص 9، وانظر النظريات العلمية ونظرية التطور للبروفيسور أ. ه اندروز ص 23 ط، بغداد.

<sup>\*-</sup> أصول البحث العلمي ومناهجه، د/ أحمد بدر، ص 74.

ب- ثبوت الحقيقة العلمية ثبوتاً قاطعا وتوثيق ذلك توثيقا علميا متجاوزة مرحلة الفرض والنظرية إلى القانون العلمي...

ج- وحود الإشارة إلى الحقيقة العلمية في النص القرآني أو الحديثي بشكل واضح لا مرية فيه.

فإذا تم ذلك أمكنت دراسة القضية لاستخراج وجه الإعجاز.

ويجب في أثناء تلك الدراسة مراعاة الضوابط التالية:

1- جمع النصوص القرآنية أو الحديثية المتعلقة بالموضوع وردّ بعضها إلى بعض لتخرج بنتيجة صحيحة لا يعارضها شيء من تلك النصوص بل يؤيدها.

2- جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالموضوع إن وحدت، وكذلك روايات الحديث بألفاظها المختلفة.

3- معرفة ما يتعلق بالموضوع من سبب نزول ونسخ، وهل يوجد شيء من ذلك أولا ؟

4- محاولة فهم النص الواقع تحت الدراسة على وفق فهوم العرب إبان نزول الوحي وذلك لتغير دلالات الألفاظ حسب مرور الوقت، ولهذا يقتضي الأمر الإلمام بمسائل تعين على فهم النص والتمكن من تقديم معنى على آخر، وهي كالآتي:

أ- إن النص مقدم على الظاهر والظاهر مقدم على المؤول<sup>(1)</sup>.

ب- إن المنطوق مقدم على المفهوم وإن المفاهيم بعضها مقدم على الآخر كذلك<sup>(2)</sup>.

ج- أن يخضع في تناوله للنص لقاعدة: العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين<sup>(3)</sup> وأن العموم مقدم على الخصوص والإطلاق مقدم على التقييد، والإفراد على الاشتراك، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأحير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والحقيقة الشرعية على العرفية، والعرفية على اللغوية<sup>(4)</sup>.

د- مراعاة السياق والسياق وعدم احتزاء النص عما قبله وما بعده.

ه- مراعاة قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

و – معرفة معاني الحروف وعدم تفسير حرف أو حمله على معني لا يقتضيه الوضع العربي <sup>(5)</sup>.

ز- مراعاة أوجه الإعراب وعدم القول بتوجيه لا يسانده إعراب صحيح أو قرينة أحرى.

<sup>1-</sup> التعريفات للجرجاني ص 28 وتقريب الأصول لابن جزيء بتحقيق الدكتور/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين ص 473، 162.

<sup>2-</sup> الإتقان في علوم القرآن 95/3-98.

 $<sup>^{6}</sup>$  الإتقان 43/3، 91 , 91 وروح المعاني للآلوسي  $^{6}$  .

<sup>4-</sup> راجع الملحق الخاص بذلك.

<sup>5-</sup> ومن المراجع في ذلك: مغني اللبيب لابن هشام، ومعاني الحروف للرماني، ومباحث الحروف في كتب اللغة والأصول وكتب التفسير كالكشاف والبحر المحيط وروح المعاني.

ح- أن المشترك اللفظي يمكن حمله على واحد من معانيه دون نفي الآخر أو القطع بأن هذا الصواب
وحده ما لم تكن هناك قرينة راجحة.

5- إظهار وجه الإعجاز: فإذا تم ذلك لم يبق على الباحث سوى أن يظهر الربط بين الحقيقة الشرعية والعلمية بأسلوب واضح مختصر.

- أن هناك أموراً من قبيل المتشابه لا محال لفهمها أو تناولها بالبحث. -6
- 7 عدم البحث في الأمور الغيبية كموعد قيام الساعة وبداية الخلق والجنة والنار $^{(1)}$ .
  - 8 عدم الاعتماد على الإسرائيليات أو الروايات الضعيفة  $^{(2)}$ .

9- الاعتماد على المصادر المعتبرة في ذلك دون غيرها كأمهات التفسير والحديث وكتب غريب القرآن والسنة، مع الإشارة إلى جهود الدراسات السابقة إن وجدت.

10- الابتعاد عن تسفيه آراء السلف من علماء التفسير والحديث ورميهم بالجهل لأن القرآن والسنة خطاب للبشرية في كل عصر، والكل يفهم منهما بقدر ما يفتح الله عليه، وبحسب ما يبذله من جهد وما هو متوفر لديه من وسائل، ولن يحيط بفهم الوحي أهل عصر إلى قيام الساعة، فلا مجال للتسفيه والتجهيل وإنما هي الاستفادة والتكميل والدعاء لمن تقدم، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلَّهِ لِللَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10].

بل الواجب اتباع فهم السلف رضي الله عنهم، وخصوصا الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وعبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم (3).

فهم العمدة والعدول بخبر الله تعالى، وعنهم أخذ التابعون وعلى نهجهم ساروا، فمن عدل عن تفسيرهم إلى ما يخالفه كان مخطئا بل ومبتدعا لأنهم كانوا أعلم بتفسير كتاب الله من غيرهم وأورع وأتقى (4).

11- ينبغي أن تحصر الدراسة فيما تمكن القدرة عليه فالأفراد يمكن أن يقصروا بحوثهم فيما يتعلق بالاكتشافات فيما هو خاضع لتجارهم المخبرية ليصلوا من خلال ذلك إلى الحق، وللجامعات والمراكز والدول مجالات أكثر وأكبر.

<sup>. 10</sup> الدين والعلوم العقلية تأليف عبد الباري الندوي، تعريب واضح رشيد الندوي ص $^{-1}$ 

<sup>2-</sup> راجع في هذا الموضوع كتاب الإسرائيليات والموضوعات لفضيلة الشيخ ابن شهبة رحمه الله.

 $<sup>^{3}</sup>$ مقدمة تفسير ابن كثير  $^{2}$ .

<sup>4-</sup> محاسن التأويل للقاسمي 21/1، 22.

-12 ينبغي أن يعلم الباحث في هذا الجال أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صدق وحق ولا يمكن بحال أن يخالف حقيقة علمية لأن مترل القرآن هو الخالق العالم بأسرار الكائنات قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [اللك: 13].

ومعرفة ذلك تقتضي منا التريث وعدم تحميل النص ما لا يحتمله من أجل أن يوافق ما نظنه حقيقة، فإذا لم يتيسر ذلك بشكل واضح فعلينا أن نتوقف دون نفي أو إثبات ونبحث عن موضوع آخر والزمن كفيل بانكشاف الحق بعد ذلك.

13- على الباحث أن يتحرى الصدق والصواب وأن يخلص نيته لله في تبيين الحق للناس من أحل هدايتهم وأن يعلم خطورة ما يتناوله ويعبر عنه فهو عندما يقول: هذا المعنى هو الذي يشير إليه قوله تعالى، فهو يفسر كلام رب العالمين، لذا يجب عليه أن يتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) [رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، 199/5 رقم 295).

14- ينبغي أن يتصف الباحث كذلك بالصبر مع توفر الكفاءة العلمية المكتسبة حتى يميز الحق من الباطل ويقبله ويلتزم بالموضوعية، ومعناها هنا: حصر المعلومات ودراستها من غير تحيز لفكرة أو رأي سابق مع التقيد بالمنهج العلمي في التوثيق والاقتباس والإحالات<sup>(1)</sup>.

التفسير في اللغة والاصطلاح

التفسير مشتق من السُّفْر وهو الإبانة والكشف (2) والتفسير مثله (3).

أما في الاصطلاح فله تعريفات منها، تعريفه بأنه: علم يفهم به كتاب الله المترل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه (<sup>4</sup>).

وهذا التعريف شامل لأنواع التفسير كلها، سواء ما كانت عنايته ببيان الألفاظ والتراكيب أو ما عني باستخراج الأحكام والحكم، ومن هذا الأحير التفسير العلمي الذي يتناول العلوم الكونية والصنائع والمعارف كعلم الهندسة والحساب والهيئة والاقتصاد والاجتماع والطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات وعلم طبقات الأرض<sup>(5)</sup>.

التفسير العلمي: هو احتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وحه يَظهر به إعجازٌ للقرآن يدل على مصدره وصلاحيته لكل زمان ومكان (6).

<sup>.</sup>  $^{-1}$  كتابة البحث العلمي صياغة حديدة للدكتور/ عبد الوهاب أبو سليمان ص 19،  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$ - القاموس 114/2.

 $<sup>^{3}</sup>$  اللسان  $^{5}/5$ ، الإتقان  $^{3}$ 

 $<sup>^{-4}</sup>$  الإتقان في علوم القرآن للسيوطى  $^{-4}$  والبرهان  $^{-13/1}$  والتعريفات للجرجاني ص  $^{-3}$ 

<sup>5-</sup> التفسير العلمي للقرآن في الميزان للدكتور/ أحمد عمر أبو حجر ص 64.

 $<sup>^{-6}</sup>$  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد الرومي  $^{-6}$ 

وأجود منه وأعم تعريفه بأنه: الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية<sup>(1)</sup>.

### حكم التفسير العلمي

وقع الخلاف في هذا النوع من التفسير بين العلماء من فترة طويلة ولا زال الخلاف قائما حتى هذه الساعة (2). والصواب في المسألة –والله أعلم– أن هذا جائز لأنه من قبيل التفسير بالرأي وهو جائز إذا تمت مراعاة الشروط الآتية إضافة إلى ما سبق ذكره من شروط، وهذه الشروط هي:

- 1- معرفة قواعد التفسير.
- 2- معرفة أدوات اللغة وقواعد النحو والأصول.
- 3 الفهم الذي يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده الصالحين من خلال تدبرهم 3 الكتاب العزيز 3.
- 4- أن لا يجزم المفسر أن هذا هو معنى النص القرآني، وأن ما عداه خطأ -كما يفعل كثير من الباحثين- بل يقرر ما يراه -بعد توفر الشروط- للاستشهاد به على وجه لا يؤثر على قدسية النص القرآني لأن تفسير القرآن بنظرية قابلة للتغير يثير الشكوك حول القرآن للناس عندما يظهر خطأ تلك النظرية (4).

فاللازم أن يسأل الله العون والهداية ويبين أن ما توصل إليه بفهمه، فإن كان صحيحاً مقبولاً فذلك من الله وإلا فالقرآن متره عن التناقض والخطأ.

أصول التفسير المتفق عليها عند علماء المسلمين

ينبغي أن نعلم أن العلماء متفقون على منهج لفهم كتاب الله فلا يمكن تجاهله أو تخطيه بل لا بد من اتباعه، وهو:

1) أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فُصّل في موضع آخر، وما احتصر في موضع فقد بسط في موضع آخر (<sup>5)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة – إصدار هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 25.

<sup>2-</sup> حيث إن منهم من منع مطلقاً كالشاطبي ومن وافقه كأبي حيان وانتهاء بمحمود شلتوت ومحمد حسين الذهبي ومن وافقهم. ومنهم من أجازه كأبي حامد الغزالي والرازي ومن المتأخرين الجواهري ومحمد مصطفى المراغي والقاسمي... على تفاوت فيما بينهم في المنع والإباحة. راجع تفصيل ذلك في اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 564/2-604.

 $<sup>^{-3}</sup>$ ابن جزي ومنهجه في التفسير العلمي، علي بن محمد الزبيري  $^{-3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- اتجاهات التفسير 604/2.

<sup>5-</sup> انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 174/4، ومن مراجع ذلك تفسير: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وتفسير ابن كثير.

2) أن يفسر القرآن بالسنة الصحيحة<sup>(1)</sup> لقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [انساء: 59]

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)<sup>(2)</sup> يعني السنة.

- 3) أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة الصحيحة المتفق عليها معنى فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم.
  - 4) أن يفسر القرآن بأقوال التابعين الصحيحة المتفق عليها معنيَّ لأنهم تلقوها من الصحابة (3).
- 5) الأخذ بمطلق العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذا قال مالك  $-رحمه الله-: «لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً» <math>^{(4)}$ .
  - 6) التفسير . مقتضى الشرع دون الأخذ . محرد الرأي <sup>(5)</sup>.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في مقدمة التفسير: «وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» (6).

وهو -رحمه الله- يقصد بهذا من يخالف ما هو ثابت، أو يتكلم بغير علم، بدليل قوله بعده: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه (7).

الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي

الذي يظهر أن التفسير العلمي بحسب الإطلاق أعم من الإعجاز العلمي، فكل إعجاز علمي فهو من قبيل التفسير العلمي دون العكس.

هذا من حيث العلاقة بينهما، أما من حيث وضعهما كمصلحين فيمكن أن نفرق بينهما بما يأتي:

<sup>180/4</sup> الإتقان $^{-1}$ 

<sup>.</sup> المسند 121/4، وانظر رسالة الإمام الشافعي ص 32 الفقرة 96 فما بعدها.

المستدرك للحاكم والإتقان 181/4، ومحاسن التأويل 21/1، 22.

<sup>4-</sup> رواه البيهقي في شعب الإيمان كما في الإتقان للسيوطي 182/4، وانظر الموافقات للشاطبي 391/3.

 $<sup>^{5}</sup>$  الإتقان 182/4 ومحاسن التأويل للقاسمي  $^{5}$ 

<sup>6-</sup> مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 243/13، ومقدمة تفسير ابن حرير الطبري للشيخ أحمد شاكر 74/1.

<sup>7-</sup> مجموع الفتاوي 274/13.

1- الإعجاز العلمي حاص بما يتعلق بالتوفيق بين الحقائق الشرعية والحقائق الكونية، والتفسير العلمي يتناول النظريات والإشارات الضمنية.

العلمي عنتلف فيه، بل إن من العلماء -2 أن الإعجاز العلمي متفق عليه بين أهل التفسير، والتفسير العلمي من يحرمه (1).

3 أن التفسير العلمي -إذا لم تراع ضوابطه وشروطه - يكون سبباً في وقوع الخطأ في فهم كتاب الله تعالى لسعة مجاله، ولذا فإن كثيراً من الباحثين المعاصرين انحرفوا فيه عن الصواب فوقعوا في أخطاء شنيعة عندما حاولوا ربط فهومهم للوحى بنظريات وفروض خاطئة (2).

أما الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فهو أوضح من ذلك وأبعد، والخطأ فيه أقل إذ أنه غالباً ما يكون في عدم الربط بين الحقيقة الشرعية والكونية، إلا أن كثيرا من الباحثين لا يفرقون بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي.

وبمراعاة ذلك يحصل الإعجاز ويظهر صدق الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم للناس جميعاً، وبذلك يتم الانسجام بين الآيات الشرعية والكونية، وفي ذلك دعوة إلى الإيمان، كما أن فيه إثبات صلاحية الكتاب والسنة لكل زمان ومكان.

وليس المراد من هذه الضوابط الحجر على الباحثين أو منعهم من التدبر في كتاب الله، وإنما هو محاولة لضبط مسيرة البحث وإرشاد الباحثين المسلمين إلى الطريق الصحيح لفهم كتاب الله تعالى في هذا الجانب المهم (الإعجاز العلمي، والتفسير العلمي) ويمكن للباحث غير المتخصص أن يراجع أهل الاختصاص فيما يخفى عليه أو يشترك مع متخصص من أجل الوصول إلى الحق، بعيداً عن تقليد الآخرين وترديد أقوالهم.

ثالثا: ملحق المصطلحات الواردة في البحث

(1) النص

هو في اللغة الظهور والارتفاع، وفي الاصطلاح هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره<sup>(3)</sup>.

ومثاله قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإحلاص: 1]

وقوله تعالى: ﴿... فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ...﴾ [البقرة: 196]

(انظر الرسالة للإمام الشافعي فقرة 56، 98)

(2) الظاهر

الواضح البارز، وفي الاصطلاح هو المعني الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ<sup>(1)</sup>.

مقدمة تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر 74/1، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي 601/2.

<sup>2-</sup> التفسير العلمي للقرآن في الميزان د/ أحمد عمر أبو حجر ص 133، 434 وقد نقل أمثلة على التفسير المردود ثم أردفها بأمثلة من التفسير المقبول.

<sup>3-</sup> انظر القاموس 319/2 والتعريفات للجرجاني 126 وشرح التنقيح للقرافي ص 36، وانظر أمالي الدلالات للشيخ/ عبد اله بن بيه ص 83.

ومثاله: الأسد لأنه متردد بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس إلا أنه في الأخير أرجح وأقرب، ولاشتراك النص والظاهر في الظهور والانكشاف لغة، وقع الخلاف بينهما اصطلاحاً، والفرق بينهما أن النص يدل على غاية الظهور والظاهر يدل على مطلق الظهور.

يقول الشيخ/ عبد الله بن بيه -حفظه الله- إن الإظهار المتعدي أقوى من الظهور اللازم، والنص من الأول والظاهر من الثاني، فالأول أعم من الثاني ويدل على أقصى غاية الظهور ومنتهاه، والظاهر يدل على مطلق الظهور، كما أن التسمية بالمصدر فيها من المبالغة ما ليس في التسمية باسم الفاعل  $^{(2)}$ . ويترتب على هذا أن الظاهر لا يسوغ الاستدلال به على أمر يطلب فيه القطع كالإعجاز العلمي لأن المعنى الظاهر غير مقطوع مه  $^{(3)}$ .

#### (3) المؤول

من آل يؤول آل الأمر إلى كذا أي رجع إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ أي طلب ما يرجع إليه معناه.

وفي الاصطلاح هو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله لدليل أو قرينة أو قياس (4). وهذا التأويل إن كان قوياً فهو الصحيح وإن كان ضعيفاً فهو الفاسد. ومعنى ذلك أنه ليس كل تأويل مقبولاً. مثال التأويل الصحيح: حمل قوله تعالى: ﴿... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ﴿ [المائدة: 6]. على العزم على القيام إليها، كما في نظيرها وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحيم ﴾ النجا: 98].

و حمل الجار الوارد في حديث: (الجار أحق بصقبه) على الجار المشارك، لحديث (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (انظر أمالي الدلالات ص 137).

## (4) المنطوق

لغة: اسم مفعول وهو الملفوظ، واصطلاحاً: ما دل عليه اللفظ في محل النطق<sup>(5)</sup>. مثاله حديث: (الولاء لمن أعتق) (البخاري2/298 ومسلم 213/4).

فمنطوقه: إثبات الولاء للمعتق، ولا خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بالمنطوق (6).

# (5) المفهوم

<sup>1-</sup> اللسان 523/4 والتعريفات للجرجاني ص 143، وسلاسل الذهب للزركشي بتحقيق الدكتور/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين ص 196.

 $<sup>^{2}</sup>$  أمالي الدلالات ص  $^{2}$ 

 $<sup>^{-3}</sup>$  انظر ما نقله الشيخ عبد الله بن بيه عن إمام الحرمين في البرهان ص 513، 515، أمالي الدلالات ص  $^{-3}$ 

 $<sup>^{-4}</sup>$  التعريفات ص 28، تقريب الأصول إلى علم الأصول ص  $^{-4}$ 

<sup>5-</sup> نشر البنود على مراقى السعود 89/1.

 $<sup>^{-6}</sup>$  انظر شرح الكوكب المنير  $^{473/3}$ ، إرشاد الفحول للشوكاني ص  $^{-6}$ 

لغة: اسم مفعول من الفهم، واصطلاحاً: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وينقسم إلى: القسم الأول: مفهوم موافقة: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وينقسم هذا المفهوم المسكوت عنه إلى نوعين:

| ب- مساوي للمنطوق                                                          | أ- أولى من المنطوق                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| مثل مساواة إتلاف مال اليتيم بأكله أو حرقه المنهي                          | مثل قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾ |
| عنه، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ               | [الإسراء: 23]                                                      |
| الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [الساء: | فالنهي عن الضرب المفهوم أولى من النهي عن                           |
| [10                                                                       | التأفيف المنطوق.                                                   |
| وهو حجة وإن وقع الخلاف في تسميته <sup>(1)</sup> .                         |                                                                    |

القسم الثاني: مفهوم المخالفة: وهو الذي يطلق عليه المفهوم غالبا -وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه (2).

وهو عشرة أنواع:

-1 مفهوم العلة نحو (ما أسكر فهو حرام) (صحيح البخاري 223/3).

2- مفهوم الصفة نحو: (في سائمة الغنم الزكاة) (البحاري 253/1).

3- مفهوم الشرط نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

#### [الطلاق: 6].

4- مفهوم الاستثناء نحو قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت" 14].

5- مفهوم الغاية نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

6- مفهوم الحصر نحو: (إنما الولاء لمن أعتق) (أحرجه البخاري ومسلم).

وأدوات الحصر أربعة: إنما، وتقديم النفي قبل أدوات الاستثناء مثل قوله تعالى: ﴿ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ﴾ [الأبياء: 87].

وتقديم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر، وهو ما يعبر عنه تارة بالحصر بتعريف الجزئين.

7- مفهوم الزمان نحو قوله تعالى: ﴿ قُم اللَّيْلَ ﴾ [الرمل: 2].

8- مفهوم المكان نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾ [البقرة: 187].

9- مفهوم العدد نحو قوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4].

على خلاف في ترتيبه.

عدو عب سير عبه الله المن الشنقيطي ص 237، وإرشاد الفحول ص 179، وتقريب الأصول ص 169، وهو حجة عند جمهور العلماء - مذكرة الشيخ/محمد الأمين الشنقيطي ص 237، وإرشاد الفحول ص 179، وتقريب الأصول ص 169، وهو حجة عند جمهور العلماء

 $<sup>^{-1}</sup>$  الكوكب المنير 483/3 وإرشاد الفحول ص  $^{-1}$ 

10- مفهوم اللقب نحو: (في الغنم الزكاة)، وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات وهو أضعفها، وأقواها مفهوم الحصر والعلة، وقد اختلف في ترتيب الباقي<sup>(1)</sup>.

وحيث إنه وردت حالات لا يعمل فيها بأنواع من المفاهيم وضع العلماء استثناءات لهذا المفهوم وذلك أن اللغة لم تفصل فيه إذ أنها تعتبره تارة وتارة تلغيه، وبتتبع تلك القرائن قالوا: لا يعمل به في مسائل منها:

1- إذا خرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ [النور: 33]·

2- إذا كان تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان مثل قوله تعالى: ﴿ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً ﴾ [النحل:

3 إذا خصص بالذكر من أجل التوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث...) فهو حرام على كل امرأة ولو كانت عاصية إلا ما استثني من ذلك $^{(2)}$ .

#### 6- العام

لغة: هو الشامل، وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر (3). وأدوات العموم هي: كل، وجميع، وأجمع، والمعرّف بالألف التي للجنس، واسم الجمع مثل القوم والرهط والنكرة في سياق النفي مثل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: 2].

وفي سياق النهي مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 24].

وفي سياق الشرط مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [التوبة: 6].

وفي سياق الامتنان مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48]

والأسماء الموصولة: مثل: الذي، والتي، وثنيهما وجمعهما، ومن، وما، وأي، ومتى في الزمان، وأين وحيث في المكان، ومهما (<sup>5</sup>).

(7) الخاص

<sup>1-</sup> انظر تقريب الوصول بتحقيق الدكتور/ محمد المختار حيث اعتمدت عليه في هذا وربما مزجت بين المتن والتعليق ص 170-173.

 $<sup>^{24}</sup>$  إرشاد الفحول ص  $^{180}$ ، ومذكرة الأصول للشيخ/ محمد الأمين ص  $^{241}$ 

 $<sup>^{-3}</sup>$  القاموس  $^{-194/4}$ ، سلاسل الذهب للزركشي ص  $^{-3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- راجع تقريب الأصول ص 138-139، والمذكرة ص 204-207.

 $<sup>^{-5}</sup>$  انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 115، والمذكرة ص 205.

لغة: ضد العام، واصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده لدليل، والتخصيص هو جعل الشيء خاصاً، وعرف اصطلاحاً بأنه: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الحكم بما يدل على ذلك قبل العمل به (1). والمخصص هو الدليل الذي يتم به ذلك (2).

ومخصصات العموم نوعان:

النوع الأول: متصلة وهي:

- 1) الاستثناء، مثاله قوله تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور: 4، 5].
- 2) الشرط، مثاله قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [انساء:

.[11

- 3) الصفة، مثاله قوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25].
- 4) الغاية، مثاله قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].

النوع الثاني: منفصلة وهي:

- 1) العقل، مثاله قوله تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءَ ﴾ [الزمر: 62].
  - 2) الحس، وهو الدليل المأخوذ من الحواس.
- 3) منطوق الكتاب، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءَ ﴾ [البقرة: 228]، حيث خص عمومه بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ خص عمومه بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].
- 4) مفهومه: مثل: مفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، وهو منع حبس الوالد في الدين، فيكون مخصصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته).
- 5) منطوق السنة: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أوسق صدقة)، فإنه مخصص لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر).
- 6) فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ثبت من أنه كان يأمر بعض نسائه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض، فعلم أن هذا مخصص لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].
- 7) إقراره صلى الله عليه وسلم: مثل استبشاره بقول مجزز المدلجي رضي الله عنه (هذه الأقدام بعضها من بعض).
- 8) الإجماع على تحريم المملوكة إذا كانت أختا من الرضاع، فيكون مخصصاً لقوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [انساء: 3].

 $^{2}$  شرح الكوكب المنير 277/3، بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب  $^{2}$ 

راجع البرهان 400/1.

9) القياس: مثاله: قياس العبد على الأمة في حد الزنا الوارد في قوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، فيكون هذا القياس مخصصاً لعموم قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2].

وهناك مخصصات وقع الخلاف فيها (1).

#### (8) المطلق

لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال، وفي الاصطلاح: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه.

#### (9) المقيد

لغة: ضد المطلق، واصطلاحا هو: اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها. مثالهما: قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282]. فقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2].

# (10) المحمل

لغة: المجموع من قولهم: أجمل الحساب إذا جمعه<sup>(2)</sup>، وفي الاصطلاح هو: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره <sup>(3)</sup>.

مثاله: القرء الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، لأنه متردد بين الحيض والطهر (4).

# (11) المبين

لغة: الموضح، وفي الاصطلاح: إحراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح والتجلي (5) مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ ﴾ [المحر: 66] بعد قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ ﴾ [المحر: 66] حيث إن هذا الأمر كان مجملاً ثم بين بما بعده. وأكثر البيان وقوعاً البيان بالقول. ومن البيان البيان بالفعل، وبالكتابة، وبالإشارة، وبالعقل، والحس (6).

## (12) الإفراد والاشتراك

مثل لفظ النكاح فإن جعل معناه مفرداً وهو الوطأ وأرجح من جعله مشتركاً بينه وبين العقد <sup>(7).</sup>

 $<sup>^{-1}</sup>$  روضة الناظر ص 127، والمذكرة ص 218.

 $<sup>^{2}</sup>$  اللسان 127/11، وبيان المختصر 359/2.

 $<sup>^{-3}</sup>$  انظر تقريب الوصول ص  $^{-3}$ ، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  $^{-3}$ 

<sup>4-</sup> شرح المختصر 362/2.

 $<sup>^{-5}</sup>$  انظر القاموس  $^{204/4}$ ، والرسالة للإمام الشافعي ص  $^{21}$  فقرة  $^{53}$  فما بعدها، وتقريب الأصول ص  $^{5}$ 

<sup>6-</sup> أمالي الدلالات ص 158.

<sup>7-</sup> نشر البنود على مراقى السعود 134/1.

# (13) التأصيل على الزيادة

التأصيل: جعل الشيء ذا أصل، ومثال تقديم التأصيل على الزيادة قوله تعالى: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ [البلد: 1] قيل: إن (لا) هنا زائدة، وعليه يكون أصل الكلام: أقسم بهذا البلد. وقيل إنها: غير زائدة، فيكون التقدير: لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كانت فيه، وهذا أولى (1).

# (14) الترتيب على التقديم والتأخير

مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [الحادلة: 3].

فظاهره أنه لا تجب الكفارة إلا بالوصفين المذكورين قبلها وهما: الظهار، والعود. وقيل: فيها تقديم وتأحير تقديره: والذين يتظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما كانوا من قبل الظهار، سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعليه فلا يكون العود شرطاً في كفارة الظهار<sup>(2)</sup> فيقدم الترتيب على احتمال معنى التقديم والتأخير.

# (15) التأسيس والتأكيد

مثالهما قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذَبَانِ ﴾ [الرحن: 13]، فقد كررت هذه الآية تأكيداً ومبالغة، وهذا على مقتضى ظاهر اللفظ، ويلزم من ذلك أن تكون تكررت أكثر من ثلاث مرات، والتأكيد لا يزيد على ثلاث مرات (3). فيحمل الآلاء في كل موطن على ما تقدم قبل لفظ التكذيب، ويكون التكذيب ذكر باعتبار ما قبل ذلك اللفظ خاصة، وعلى ذلك فلا تأكيد في السورة وإنما يعتبر كل لفظ تأسيس، وكذا الحال فيما شابه ذلك في القرآن (4).

# (16) البقاء على النسخ

مثال قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِحْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: 145] فالحصر في الآية يقتضي إباحة ما عدا المذكور، ومنه كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وثبت النهي عن ذلك، فقيل إن هذا النهي ناسخ لإباحة ما زاد على المذكور، وهو المفهوم من الحصر. وقيل إن الآية ليس فيها نسخ، وإنما زيدت عليها محرمات أخرى كالمنخنقة والموقودة والمتردية.. (راجع آية المائدة: 3)، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وهو زيادة على ما في قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [الساء: 24]. ونحو ذلك (5) فالقول ببقاء الإباحة المفهوم من الحصر أولى من القول بنسخه، وهكذا.

 $<sup>^{-1}</sup>$ انظر الجامع لأحكام القرآن  $^{-20}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- تقريب الوصول ص 176.

<sup>.84</sup> التسهيل .84، 83، -3

 $<sup>^{-4}</sup>$  تقريب الوصول بتحقيق الدكتور/ محمد المختار ص  $^{-176}$  هامش (3)، والجامع لأحكام القرآن  $^{-159/17}$ ، 160.

 $<sup>^{5}</sup>$  الجامع لأحكام القرآن بتصرف 7/711،  $^{116}$ 

#### (17) الحقيقة وترتيب الحقائق

الحقيقة في اللغة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه. والمحاز ضد ذلك<sup>(1)</sup>.

والحقيقة في الاصطلاح هي: اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح الذي به التخاطب (<sup>2)</sup>.

والمجاز: لغة الجواز، واصطلاحاً: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً، لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي (3).

# (18) تقديم الحقيقة على المجاز

الحقيقة مقدمة على الجاز، مثالها: قول القائل: رأيت أسداً، فإنه متردد بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، فحمله على الحيوان المفترس مقدم على الرجل الشجاع ما لم توجد قرينة صارفة. والحقيقة ثلاثة أنواع: شرعية، وعرفية، ولغوية.

والشرعية مقدمة على العرفية، والعرفية مقدمة على اللغوية، يقول الشيخ/ سيدي عبد الله في المراقي:

واللفظ محمول على الشرعيي إن لم يكرن فمطلق العرفي

فاللغوي على الجلي و لم يجـب بحث عن المحاز في الذي انتخـب

#### (19) المتشابه

وهو الذي يشبه بعضه بعضاً، إما من جهة اللفظ أو جهة المعنى (4)، وعرف بأنه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه، وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور (5).

# (20) الإسرائيليات

وهي القصص والأحبار المنسوبة لبني إسرائيل، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما علمنا صحته مما بأيدينا بما يشهد له بالصدق فذلك صحيح.

القسم الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، ولا نعلم صدقه أو كذبه فلا نؤمن به ولا نكذبه (6).

(21) الظن

الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض (7).

<sup>.52/10</sup> اللسان  $-^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- التعريفات ص 89.

 $<sup>^{-3}</sup>$  اللسان  $^{-3}$ 65، وأساس البلاغة ص  $^{-69}$ 0، والتعريفات ص  $^{-202}$ 0، وتقريب الوصول ص  $^{-3}$ 

<sup>4-</sup> المفردات في غريب القرآن ص 254.

 $<sup>^{200}</sup>$  تفسير القرطبي  $^{9/4}$ ،  $^{10}$ ، والتعريفات للجرحاني ص $^{200}$ 

 $<sup>^{-6}</sup>$  انظر محاسن التأويل 40/1، والإسرائيليات والموضوعات للشيخ أبي شهبة (رحمه الله) ص  $^{12}$ ، ابن كثير  $^{-6}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>- التعريفات ص 144.

المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه

(22) اليقين

لغة: هو العلم الذي لا شك معه.

وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال، أو هو العلم الحاصل بعد الشك (1).

(23) الصحابة

جمع صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام<sup>(2)</sup>.

(24) التابعون

جمع تابعي وهو من صحب الصحابي وحفظ عنهم الدين والسنن <sup>(3)</sup>.

(25) المنهج العلمي

هو الطريقة التي يسلكها الباحث في عرض ومناقشة الدراسة بأسلوب علمي هادئ متحرد مع التزامه الجوانب الفنية المطلوبة للبحث كالإحالة بأمانة إلى المصادر التي أخذ منها أو اقتبس منها (<sup>4)</sup>.

(26) الباحث

هو الشخص الذي توافرت فيه الاستعدادات الفطرية، والنفسية، بالإضافة إلى الكفاءة العلمية المكتسبة التي تؤهله مجموعة للقيام ببحث علمي (<sup>5)</sup>.

وهذا ما تيسر جمعه بعون الله وتوفيقه، ونختمه بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، حيث قال: (... ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فرجعت فيه لرأيك، وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل...) (6).

وفقنا الله لاتباع الحق وقبوله وهدانا إليه، وصلى الله على سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

المحتويات:

مقدمة

أولا: الإعجاز العلمي وتاريخه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- التعريفات ص 259.

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر  $^{4/1}$ . ومقدمة ابن الصلاح ص  $^{146}$ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  $^{235/8}$ 

 $<sup>^{238}</sup>$  انظر كتاب الثقات لابن حيان  $^{3/4}$ ، ومقدمة ابن الصلاح ص  $^{151}$ ، والجامع لأحكام القرآن  $^{238/8}$ ، و238.

 $<sup>^{-4}</sup>$  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ص  $^{-21}$  الدكتور / عبد الوهاب أبو سليمان.

<sup>5-</sup> كتابة البحث العلمي ص 29.

 $<sup>^{6}</sup>$  معرفة السنن والآثار  $^{240/14}$ .

تمهيد

الألفاظ المرادفة لهذا المصطلح

التتبع التاريخي لاستخدام المعجزة والإعجاز

تعريف المعجزة والإعجاز في اللغة والاصطلاح

ثانيا: ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

تعريف الحقيقة العلمية وشروطها

ضوابط استخراج وجه الإعجاز بين النص والحقيقة

التفسير في اللغة والاصطلاح

حكم التفسير العلمي

أصول التفسير المتفق عليها عند علماء المسلمين

الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي

مراجع ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

ثالثا: ملحق المصطلحات الواردة في البحث

- (1) النص
- (2) الظاهر
- (4) المنطوق
  - (6) العام
  - (8) المطلق
- (10) المقيد
- (11) المبين
- (12) الإفراد والاشتراك
- (13) التأصيل على الزيادة
- (14) الترتيب على التقديم والتأخير
  - (15) التأسيس والتأكيد
  - (16) البقاء على النسخ
  - (17) الحقيقة وترتيب الحقائق
  - (18) تقديم الحقيقة على المحاز
    - (19) المتشابه
    - (20) الإسرائيليات

المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه

- (21) الظن
- (22) اليقين
- (23) الصحابة
- (24) المنهج العلمي
  - (25) الباحث
- مراجع ملحق المصطلحات